## دفاع عى المديث النبوي والسيرة

#### في

الردعلى جهالات الدكتور البوطي فيكتابه

# « فقه السيرة »

بفتكم

محدناصرالدين الألبساني

منشورات مؤسسة ومدتبة الذافقين محمد مفيد الخيمي دمشق ــ هاتف: ١١٥٣٧٦ ص.ب ٢٧٩٥

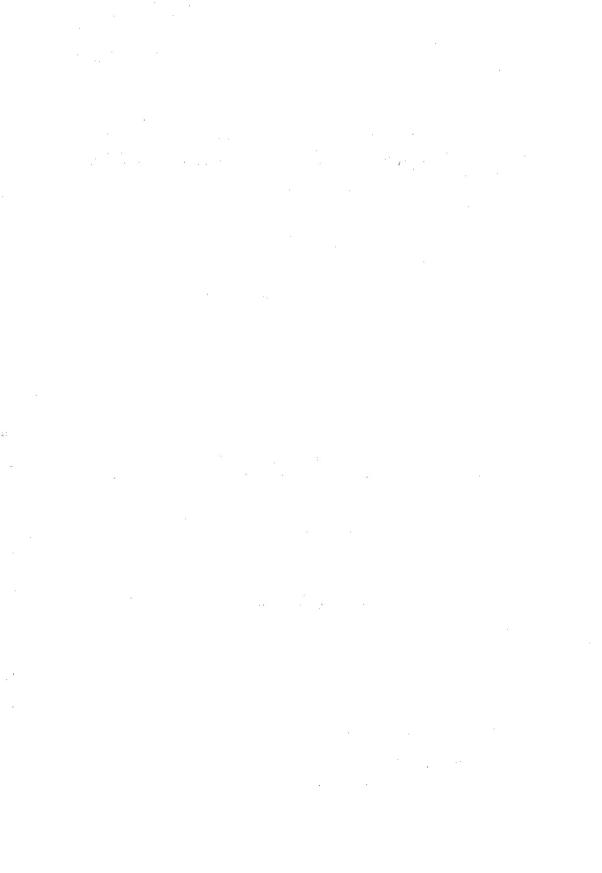

### بينك بالله الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

#### كلمة بين يدي الرسالة

الحمد الله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على المينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما رمد ، فين يديك أيها القارى، الكريم بحوث علمية حديثية ، في نقد كناب ﴿ فقه السيرة ﴾ للدكتور محمد سعيد البوطي الأستاذ في كلية الشريعة في حامعة دمشق ، كان وضعه لطلاب السنة الثانية في المكلية ، وكنت نشرت هذا النقد في مجلة التمدن الاسلامي الفراء مجوثاً متتابعة ، وجوت منها أن يجد الطلاب وغيرهم فيها دنموذجاً صالحاً للنقد العامي النزيه ، القائم على البحث والالتزام القواعد العلمية الصحيحة ، عسى أن يزيدهم ذلك عناية بدراسة الحديث الشريف دراسة علية ، وبذلك محيون ما كاد يندرس من هذا العلم العظيم ، بسبب اقتصاد المدرسين والأسانذة على تدريسه دراسة نظرية محضة ، وإصدارهم على أساسها تَأْلَيْفَاتُهُمُ الَّتِي يَوْلَفُونُهَا لَطَلَابُهُمْ أَوْ لَغَيْرُهُمْ ، غَيْرِ مَرَاعَيْنَ فَيَهَا أَبِسَطُ تَلْكُ القَوَاعَد العلمية ، من اختيار النصوص الصحيحة ، والأحاديث الثابيّة ، من المصادر الموثوقة. والمراجع المعتمدة ، مع العزو اليها ، وتخريجها تخريجاً عامياً دقيقاً ، فترى أحدهم ــ وهو أستاذهذه المادة : الحديث - بورد حديثًا نبويًا ، أو خبرًا متعلقًا بسبرته علمه الصلاة والسلام أو أخلافه ؛ يقول في تخريجه : « رواه أبو داود ، أو « رواه ابن هشام في ( السيرة ) !! وهو يظن أنه بذلك قد أدى الأمانة العامية المطوقة في عنقه ، وأنه نصح اطلابه ! هيمات هيمات ! فإن النزام المنهج العلمي المشار اليه ـ في الدراسة الحديثية يوجب عليه قبل هذا النخويج المقتضب أن يدرس إسناد ذلك الحديث أو الحبر ، وبتتبع رجاله ، ويتعرف علمه ، وأقوال أهل الاختصاص

خيه ثم مح عليه بما تقتضيه هذه الدراسة من صحة أو ضعف ، ثم يقدم خلاصتها إلى طلابه مع التخريج المذكور ، وإلا فمثل هذا التخريج المبتور الذي جرى عليه الأستاذ المشار اليه ؛ بما لا يعجز عنه أحد من الطلاب أنفسهم إن شاء الله تعالى ، .

ذلك مــــ كنت كتبته في مقدمة رسالتي و نقد نصوص حديثية في الثقافة المعامة (١) للشيخ محمد المنتصوال كتاني، وهوينطبق على الدكتورالبوطي قام الانطباق على الدكتورالبوطي قام الانطباق على إن هذا زاد على الشيخ فادعى لكتابه و فقه السيرة ، من الصحة ما ليس له كما كنت أشوت إلى ذلك في التعليق على المقدمة المذكورة فقلت مانصه :

وثم وقفت على كتأب وفقه السيرة والاستاذ الفاضل الدكتور محمد سعيد ومضان البوطي وأبته نحافيه فيه نحو الأستاذ الكتاني وأورد فيه كثيراً من الأحاديث الضعيفة والمنكرة وبل ومالا أصل له البتة ولكنه زاد عليه فنص في المقدمة أنه اعتمد فيه على ما صع من الأحاديث والأخبار! ولكن دراستي للكتاب بينت أنها دعوى مجودة وأن جل اعتماده كان على كتاب فضية الشيخ محمد الغزالي: وفقه السيرة والذي لم يفتصو الدكتور على أن يأخذ اسمه فقط ، بل زاد علية فاستفاد منه كثيراً من مجوثه ونصوصه ، بل وعناوينه! كما استفاد من غفر يجي إياه المطبوع معه ، مع اختصار له مخل ، ليستر بذلك ما قد فعل ، وقد انتقدني في ثلاث مواطن منه تمنيت \_ يشهد الله \_ أن يكون مصياً ولو في واحد منها ، ولكنه على العكس من ذلك ، فقد كشف بذلك كله أن هذه الشهادات منها ، وما يسمونه به (الدكتوراه) لا تعطي لصاحبها علماً وتحقيقاً وأدباً ، وإني لأرجو أن تتاح لي الفرصة ، لأتمكن من بيان هذا الاجمال والله المستعان ».

<sup>(</sup>١) نشرت أولاً في مجلة النمدن الاسلامي الغواء ( مجلد ٣٣ و ٣٤ ) ثم أفودت في رسالة ، وذلك قبل عشر سنين .

ثم أتيحت لي الفرصة ، فبينت الإجمال المشار إليه في هذه الرسالة ، التي يعود الفضل الأول في نشرها للسادة القائمين على مجلة التمدن الاسلامي الغراء . ومجاصة منهم الأستاذ أحمد مظهر العظمة شفاه الله وقواه ، فقد نشرت فيها تباعاً في مقالات متسلسلة من العدد (٧ – مجلد ٤٤ ) ، ثم أفودتها في هذه الرسالة ليعم النفع بها ، وبطلع عليها من لم يتمكن من متابعتها في المجلة الغواء .

هذا ، وقد نمي إلي أن بعض الأساتذة رأى في ردي هذا على الدكتور شيئًا من الشدة والقسوة في بعض الأحيان ، بما لايعهدون مثله في سائر كتاباتي وردودي العلمية ، وتمنوا أنه لوكان ردًا علميًا بحضًا .

فاقول: إنني أعتقد اعتقاداً جازماً انني لم أفعل إلا ما يجوز لي شرعا ، وأنه لاسبيل لمنصف إلى انتقادنا ، كيف والله عز وجل يقول في كتابه الكريم في وصف عباده المؤمنين: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . وجزاء سيئة مشلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لامجب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عداب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) . فان كل من يتتبع مايكتبه الدكتور البوطي في كتبه ورسائله ويتحدث به في خطبه ومجالسه يجده لايفتاً يتهجم فيها على السلفيين عامة ، وعلى من دونهم في خطبه ومجالسه يجده لايفتاً يتهجم فيها على السلفيين عامة ، وعلى من دونهم والجنون ، ويلقبهم به (السفليين) و (السخفيين)!! وليس هذا فقط ، بل هو والجنون ، ويلقبهم به (السفليين) و (السخفيين)!! وليس هذا فقط ، بل هو عاول أن يثير الحكام ضدهم برميه إياهم بأنهم عملاء للاستعار : إلى غيرذلك من عالم كاذب والترهات التي سجلها عليه الأستاذ محمد عيد عباسي في كتابه القيم وبدعة التعصب المذهبي ، (ص ٢٧٤ - ٣٠٠) وغيرها ، داعما ذلك بذكر علم الكتاب والصفحة التي جاءت فيها هذه الأكاذيب .

ومن طاماته وافتراءاته قوله في د فقه السيرة ، ( ص ٣٥٤ – الطبعةالثالثة) بعد أن نبزهم بلقب الوهابية : د ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله وأقول: إن الذي ( ضل ) إنما هر الذي يناقص نفسه بنفسه من جهة ، فأول كلامه ينقص آخره لأنه إذا كان لا يحمل على الاتباع إلا الحبة القلبية ، وهو كذلك وهو الذي نعتقده و نعمل به فكيف يتفق هذا مع أول كلامه الصريح في أن المحبة لها معنى غير الاتباع ? إولو كان الأمر كذلك وثبت الدكتور عليه لأبطل دلالة الآية والعياذ بالله تعالى .

ومن جهة أخرى ففد افترى علينا بقوله: « وفاتهم أن الاقتداء .... » النع . فلم يفتنا ذلك مطلقاً مجمد الله بل نعلم علم اليقين أنه كلما ازداد المسلم اتباعاً للنبي والله الله وأنه كلما ازداد حباً له ازداد اتباعاً له مراق مهما أموان

أنظر مقدمتي لشرح المقيدة الطحارية ( ص ٤٤ – الطبعة الرابعة )

متلازمان كالايان والعمل الصالح تماما .

فهذا الحب الصادق المقرون بالاتباع الحالص للنبي مُوَلِّنَا ، هو الذي أراد الد كتور أن ينفيه عن السلفيين بقريته السابقة ، فالله تعالى حسيبه ، ( و كفى بالله حسيبا ) .

ذلك قليل من كثير من افتراءات الدكتور البوطي وترهاته ، الذي أشفق عليه ذلك البعض ، أن قسونا عليه أحياناً في الرد ، ولعله قد تبين لهم أننا كنا معذورين في ذلك ، واننا لم نستوف حقنا منه بعد ، ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ولكن أن نستطيع الاستيفاء ، لأن الافتراء لا يجوز مقابلته بمثله ؛ وكل الذي صنعته أنني بينت جهله في هذا العلم وتطفله عليه ومخالفته للعلماء ، وافتراءه عليهم وعلى الأبرياء ، بصورة رهيبة لاتكاد تصدق ، فمن شاء أن يأخذ فكرة صريعة عن خلك ، فليرجع إلى فهرس الرسالة هذه يو العجب العجاب .

هذا ، وهناك سبب أقرى استوجب القسوة المذكورة في الردينبغي علىذلك البعض المشفق على الدكتور أن يدركه ،ألا وهو جلالة الموضوع وخطورته الذي خاض فيه الدكتور بغير علم ، مع التبجح والادعاء الفارغ الذي لم يسبق اليه ، فصحح أحاديث وأخباراً كثيرة لم يقل بصحتها أحد ، وضعف أحاديث أخرى تعصباً المذهب ، وهي ثابتة عند أهل العلم بهذا الفن والمشرب ، مع جهله التام بمصطلح الحديث وتواجم رواته ، وإعراضه عن الاستفادة من أهل العلم العارفين به ، ففتح بذلك بابا خطيراً أمام الجهال وأهل الأهواء أن يصححوا من الاحاديث ما شاؤا ، ويضعفوا ماأرادوا ، وومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها وورد من عن عمل بها إلى يوم القيامة ،

وسبحان الله العظيم ، إن الدكتور مايفتاً يتهم السلفيين في جملة ما يتهمهم به عائم يجتهدون في الفقه وإن لم يكونوا أهلا لذلك ، فإذا به يقع فيما هو شر مما المهمم به تحقيقاً منه للأثر السائر : « من حفر بثراً لأخيه وقع فيه ، ! أم أن

الدكتوريوى أن الاجتهاد في علم الحديث من غير المجتهد بل من جاهل مجوز، و

من أجل ذلك فإني أرى إمن الواجب على أولئك المشفقين على الدكتور أن ينصحوه (والدين النصيحة) بأن يتراجع عن كل جهالاته وافتراءاته ، وان يسك قلمه ولسانه عن الحوض في مثلها مرة أخرى ، عملا بقول نبينا محمد ويتنه : «انصر أخاك ظالماً أو مظاوماً قيل : كيف أنصره ظالماً ؟ قال : تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره ، أخرجه البخاري من حديث أنس ، ومسلم من حديث جابر ، وهو مخرج في « الإرواء » ( ٢٥١٥ ) .

فان استجاب الدكتور فذاك مانرجو ، و (عفا الله هما سلف ) ، وإن كانت الأخرى فلا يلومن الا نفسه ، والعاقبة المتقين ، وصدق الله العظيم إذ يقول : (إنا لننصر رسلنا والذين آمنو في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) .

وصلى الله على محمد النبي الأميوعلى آله وصحبه وسلم .

دمشق في ٧٧ جمادي الآخرة سنة ١٣٩٧ هـ عمد ناصر الدبن الألماني